



## المحسية رفلت بأن الجيسفيا

والخذوالا أراد) الاختيار الصعف

بقلم و وجبه بدقور السبط بریشته و معبد النباقی اسبیط اندون و حجب ای مصطفی

## 

المؤسسة الحربية الجديثة المعارضة راهوريم المعارضان المعارض المعارضان المعارض المعارضات

استَيْقظَتْ مكَّةُ ذات صباح على خَبر إسلام «رمْلَة» بنت أبي سُفِّيانَ ، ولم يصدِّقِ الناسُ هذا الْخبر وقالوا في دهشة : - كيفَ تترُكُ بِنْتُ أَبِي سُفْيانَ دينَ آبائها ، وأبوها واحِدُ مَنْ زُعماءِ الْعربِ وسادتِها ، وأعدى أعداء محمد ؟ وحاولَ أبو سُفيانَ أنَّ يُثِّني ابْنَتُهُ عن الإسلام ويُعيدُهَا إلى الوَتَنية بكلِّ السبُلِ ، لكنَّ محاولاته باءت جميعُها بالفشل ، فقد أعلنت رمَّلَة تمسُّكُها بإسلامها وقالت لأبيها في تصميم: - ما كان لى أن أعود إلى الظُّلُمات بعد أن هدائي اللَّهُ للإيمان . واشْتَدَّ بطش أبي سُفيان بابنته ، فحبسها وأَخذ يُعذَّبُها عدابًا شديدًا كي تعود إلى دينه ، لكنها تحمَّلت العداب في شجاعة وصبر .

وذات يوم أشارت على زوجها «عُبيد الله بن جحش» بالهجرة إلى الحبشة فرارا من أذى أبيها وقومها ، فوافق عُبيد الله ، وحمل زوجته وأمتعته واتحها إلى الحبشة مُهاجرين في سبيل الله .

ومرّت الأيام ، وعاش الزّوجان في سعادة ، ورزقهما الله بطفلة جميلة أسمياها «حبيبة» ، وأحاطهما النّجاشي ملك الحبشة ، كما أحاط كُلّ مسلم ، برعايته وعطفه ، ووفر لهما الّجو المناسب للعبادة والصّلاة .

ولم تستمر سعادة الزوجة طويلاً ، فقد الحظت تغيرا



كبيرًا في سلُوكِ زوجها ، إِذْ أَصَبِحَ فَجَأَةً لا يُفيقُ مِنَ الْحَمرِ ، وَكَلَّمَا رَاجَعَتُه زُوجَتُه ونصَحَتْهُ بالتخلّي عنها زجرها وقالُ في غَضَبِ :

مدا شأني وحدى ، وإياك أذ تحدثيني في هذا الأمر مرة ثانية .
وباتت رملة طوال ليلها تفكر في أمر زوجها وما أصابه ،
وفجأة استسلمت للنوم ، ولكنها قامت بعد قليل مذعورة وهي تستغفر ربها وتدعوه ، وحضر زوجها في وقت متأخر ، فلاحظ الذّعر والقلق على وجهها فسألها في دهشة :
دما بك يا رَمْلَة ؟ وما هذا الخرف الذي يرتسم على وجهك ؟

فقالت رمْلَة :

- لقد رأيت الليلة رؤيا ما أيشعها! فقال عُبيْدُ الله:

- أَمِنْ أَجْلَ أَضْعَاثِ أَحْلامِ تصْنَعِينَ بِنَفْسِكِ كُلَّ هذا ؟ ثم أَضافَ في غَيْر مُبالاة :

روما هذه الروبيا التي أفرعتك إلى هذه الدرجة يا رملة ؟ وهل تخصل أم تخصني ؟ فقالت رملة : فقالت رملة : فقالت رملة : والشوم خلقة !

فضح عبيد الله بالضحك واتّكا على سريره وقال في



ـ ليس هناك أسواً مما صرنا إليه !

وتعجّبت ومللة مما تسمّع فقالت لزوجها :

\_ماذا تقصد بقولك يا أبا حبيبة ؟

فقالُ في حدَّة :

-لقد جلب علينا دين محمد الشرَّ ، ومُنْذُ اتَّبعناهُ ونحنُ نعيشُ في ضيق ومُعَاناة .

فقالت رملة :

بِلْ كَنَّا فَى ضِيقِ وشر قَبْلُ أَن نتبعه ، فلما آمنًا به شرح الله صدورنا ، وأنار قلُوبنا وأبْصارنا .

ثم سألته في قلق وريبة :

\_ماذا تُخْفى على يا عُبيد الله ؟

فأجابها:

لقد تركت دين محمد ، وآمنت بدين أهل الحبشة ، فقد كنت أدين به قبل أن أدخل في الإسلام .

ثم قال مهدّدا : \_ وأرى أنْ تفعلى مثل ما فعلْتُ ، وإلا فارقتك ، فإنَّ ذلك

فقالت (ملَّة :

-افعلُ ما شئتُ ، فما أنا بالتي تشرُكُ الإسلامَ وتعودُ للشِّرْكُ أَبِدًا ، وواللُّه ما هذا خيرٌ لك ، بلُّ هو شرٌّ وخُسُّوانٌ . وأَفاقَتْ رمَّلةً على هذا الكابوس المزعج ، إذ رأت زوجها وأنيس وحدتها يترك دين الإسلام، ويتنصر تحت تأثير الْخِمر وغواية الشيطان . . وراحتُ رملَةُ تفكُّرُ طويلاً في مصيرها .. هل تعود إلى مكَّة فيعذَّبها أبوها ويشمت بها قَومُها ؟ أو تبقّي في بلاد الحبشة وتعيشُ في قسوة الْغُربة والابتعاد عن الأهل والوطن ؟ أمَّا أَنَّ تتنصُّر كما تنصُّر رُوجُها لكي تعيش معه ، فإن ذلك ما لم تفكر فيه على الإطلاق ، فقد كان إيمانها أَثْبَتَ مِنَ الْحِبالِ !

وأَغْلَقَتْ أَمُّ حبيبة دارها على نفسها ، وانتظرت ما سوف تُسفر عنه الأيام ، وتظهره الأقدار ، وذات ليلة ، وبينما هي غارقة في الحُزْن إذ سمعت من يقول لها في المنام :

- لا تحزُّني يا أُمَّ الْمؤمنين !

واسْتيقَظَتُ أَمُّ حبيبةً وأخذت تردُّد :

\_ أُمَّ المؤمنين ! هل سأصبح أمَّا للمؤمنين حقًّا ؟ ولم عُرَّ سوى أيَّام قليلَة على هذه الرُّؤْيا ، حتى سمعت أُمُّ حَبِيبَةً دقًّا على الباب ، فأسرعَتْ لتفتح ، فإذا بها بجارية النَّجاشيُّ وهي تقولُ لها: \_أَبْشرى يا أُمَّ حبيبة .

التكالة الدالك التقل التلك للة الدالك الدنول

بالتطالة الكالكميا الالتطالة الكالك

فقالت أمُّ حبيبة :

\_بشِّرُك اللَّهُ بكلُ خير .

فقالت الجارية :

-إِنَّ الْملكَ يقولُ لكِ إِنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ أَرْسَلَ إليه اللهِ عَلَيْ أَرْسَلَ إليه اللهِ الله الله عَلَيْ أَرْسَلَ إليه الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْ عَل

ولم تصدُق أم حبيبة أذنيها ، فأعطت الجارية سوارين من فضية وخواتم كانت في أصابعها وقالت لها وهي لا تقدر على مُغالبة دُموعها :

- بشُّرك اللَّهُ بالْحير ، وهدى قلْبك للإيمان .

فقالت الجارية :

- لقد هدانى الله للإسلام واتباع الرسول على ، وأستحلفك بالله إذا أتيت رسول الله فأقرئيه منى السلام .

فقالت أمُّ حبيبة :

\_ أَفْعَلُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ .

وأرسلت أمُّ حبيبةً إلى ابنِ عَمَّها خالدِ بنِ سعيدٍ بنِ الْعاصِ

وجعلته وكيلاً عنها في زواجها من النبي على . وفي المساء اجتمع المسلمون في قصر النجاشي فقال لهم :

- الْحمدُ لله الْملك القُدُوسِ السلامِ الْمؤمِنِ الْمهَمِمِنِ الْمهَمِمِنِ الْمهَمِمِنِ الْمهَمِمِنِ الْمهَمِدُ اللهِ اللهُ وأنَّ محمدًا عبده والعزيزِ الْجبَارِ ، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسولُه ، وأنه الذي بشر به عيسى ابنُ مريمَ على .

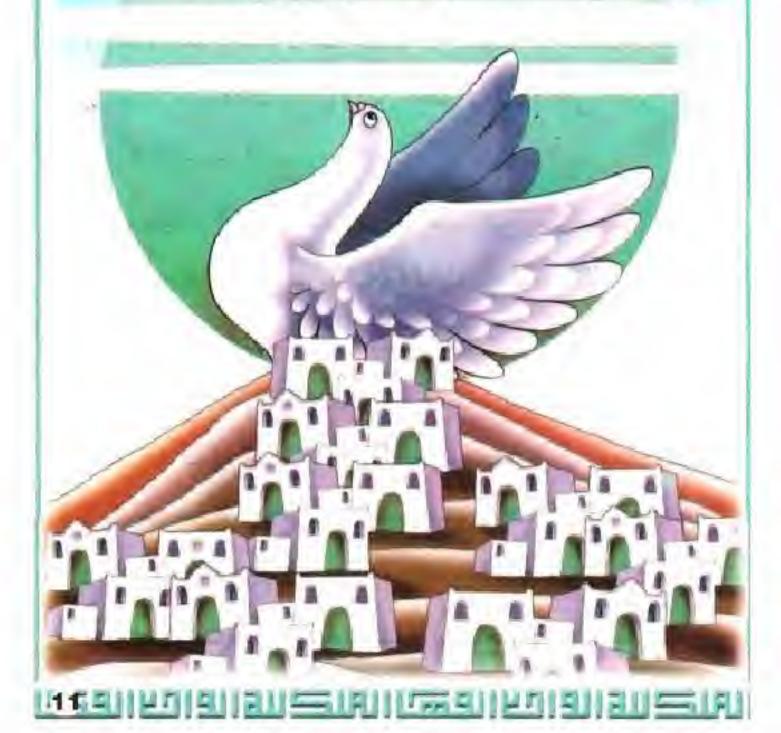

أما بعد : فإن رسول الله على كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سُفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله على ، وقد أصدقتها أربعمائة دينار .

فأجابه خالد بن سعيد بن العاص وكيل الزوجة قائلا :

ـ الْحمد لله ، أحمد وأستعينه وأستنصر ، وأشهد أن الإله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عيده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر أه على الدين كله ولو كرة المشركون .

أَمُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ وزوَجْتُهُ أُمَّ حبيبة بنت أبى سُفيان ، فباركُ اللَّهُ لَرسول اللَّهُ عَلَى .

وأبتهج المسلمون في العبشة بهذا الزّواج العظيم ، فقد حاء تتويجا لصبر أم حبيبة وصدقها وعسكها بدين الله ، كما جاء ليخرجها مما كانت تعانيه بعد فراق زوجها لها وارتداده عن الإسلام ، فقد أصبحت زوجة لسيد ولد آدم ، وأما لكل المؤمنين .

وأَعدُ النجاشِيُّ وليمَةً عظيمةً ابْتِهاجًا بهذه المناسَبة ،



ودعًا إِليُّها المسلمين وقال لهم :

- اجْلسوا فإنَّ سُنَةَ الأَنْبِياء إِذَا تَزُوَّ جُوا أَنْ يُطْعِموا طَعَامًا . فَجَلسَ الصَّحَابةُ وأَكَلوا ، وهنا بعضهم بعضا بهذا الزواج المبارك ، الذي ضرب به الرسول على المشرو المنطقة والتُعاطف مع المسلمين .



ولما أَخَذَتُ أُمَّ حبيبةَ الصَّداقَ ، دعتُ جارِيَةَ الْملكِ ، وَمُ الْمِلْكِ ، وَمُ الْمِلْكِ ، وَمُ الْمُلكِ ، وَأَعْطَتُها خَمْسينَ دينارًا وقالتُ لها :

-إنى كنت أعطيتك سوارين من فضة حين بشرتني بهذه المنشرى العظيمة ، ولم يكن عندى سواهما ، فهذه خمسون دينارا فخذيها واستعيني بها .

لكنَّ الْجارِيَةَ أبتُ أنْ تأخُذَ منها شيئًا وقالتُ لها :

- بارك الله لك في مالك يا سيدتى ، لقد أمرنى الملك ألا آخذ منك شيئًا ، فقد كافأني بنفسه .

وأضافت الْجارية :

- وقد بعضَت إليك أزواجه بهذه العطور وهذه الأعواد الطّيبة لتُقدمي بها على رسول اللّه عَلَيْه .

وشكرت أمَّ حبيبة الجارية ، وقبِلَت منها الهدايا التي أرسلتها أزُواجُ الملك ثم سألتُها :

\_ هل لك حاجةٌ أقضيها لك ؟

فقالت الجارية :

- حاجتى إليك أن تُقرئى على رسول الله على السلام ، وتُعلميه أنّى قد اتّبعت دينه !

واستعدّت أم حبيبة للرحيل إلى المدينة المنورة ولقاء العبيب على في السنة السابعة للهجرة ، وخفق قلبها بالحب والإيمان وهي تركب راحلتها ، وفاضت عيناها وهي تمضى في طريقها إلى رسول الله على .

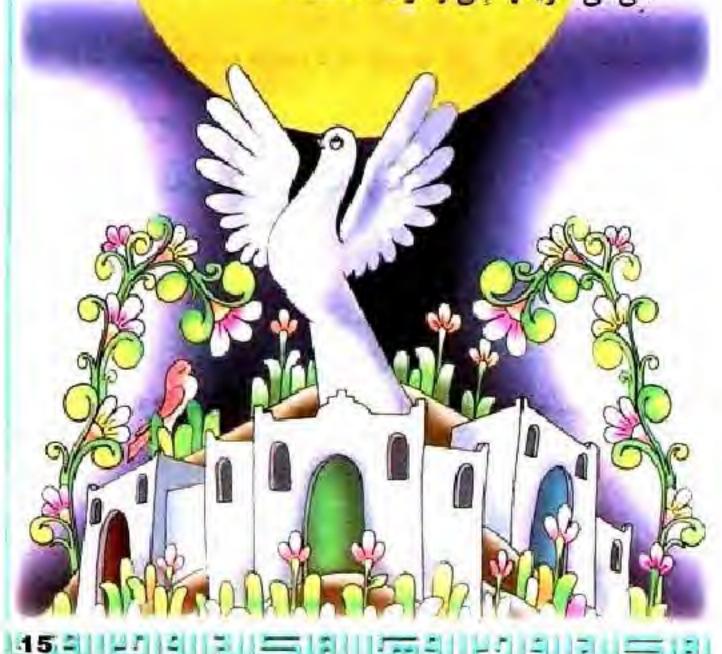

وزَفَ أَهْلُ مَكَةَ الْحُبَرِ إلى أبى سُفيانَ ، وانتظروا أنْ يقَعَ منْ هُولِ الْمُفَاجِأَةِ ، إذا علم أَنَّ ابْنتَهُ تزوَّجت من محمد عَلَيْهُ ، لكنهم فوجئوا به يكاد يطير من الفرَّحة ولا يصدق أُذُنيه وقال في فَخْرِ :

ــهو أَشُـرفُ الْعـربِ على الإطْلاقِ ، وحقٌ لمنْ يصـاهِرُهُ محمدٌ أَنْ يفْخَرَ ويَتيهُ على النَّاسِ جَميعًا .

ولم يجد العربُ ما يقولونَهُ تعليقًا على كُلامِ أَبِي سُفْيانَ سوى قولهم :

ـ حقًّا ، الْحُقُّ ما شَهدَتُ بد الأُعْداءُ !

(تَمَّتُ) الكتابالقادم أمحبيبة رملة بنت أبي سفيان (٢) مكانتها بين نساء النبي

> رقم الإيماج : ۲۰۰۲/۷۲۲۵ الترقيم الدولي : ۲۰ ـ ۷۷۰ ـ ۲۹۹ ـ ۹۷۷